## نساء في الإسلام

## أم الدرداء

رَضِيَ اللَّهُ عَنها

نجلاء شوقى حسن

## أُمُّ الدَّرداء رضِيَ اللَّهُ عَنها

انْطلقَت سَيّارةُ الرِّحلاتِ الْمدرَسِيَّة ، وعليْها الطالِباتُ المُشتَركاتُ في رحلَةِ زِيارَةِ الحَديقَةِ الدُّولِيُّـة ، ومعَهـنَّ بعـضُ الْمشـرفات ، وكـانَ الوقتُ مُبكِّرا ، والجَوُّ صَحوًا مُشرقًا جَميلا . وعندَما توقَّفتِ السَّيّارةُ أمامَ بابِ الحَديقة ، هبطت منها الطَّالبات ، ودَخلنَ الحَديقَـةَ في مَوكِبٍ تَتقدَّمُهُ الأُستاذَةُ فائزَة ، كبيرَةُ المُشرفات .

وكانَ بعضُ الطَّالباتِ يَحمِلنَ لَـوازِمَ الرِّحلَة، من طَعامِ وشَرابٍ وأدواتِ اللَّعب، مثلَ الكُراتِ والمَضارِبِ وغَيرِها .

وكانت الحَديقة واسعة الأرْجاء ، جَميلة بكَثرة أشْجارها بلونها الأخضر الجَميل ، وكان يصدر أخميل الطّالِبات ، أصواتُهُن وضَحِكاتُهن العالِية . إلى أن توقّفت الأستاذة وطَنرة ، عِند مَوضِع من الحَديقة احْتارَته ، وطلبت مِنهُن احْتِلاله .

ثم انطَلقتِ البَناتُ هُنا وهُناك ، يَلعَبنَ ويَمرَحنَ في سَعادَةٍ وسُرور ، بَينَما جَلستِ الأُستاذَةُ فائِزَةُ مع زَميلاتِها يُراقِبنَ الطّالِبات . وقامَتِ المُشرِفاتُ وقتَ الغَداء ، بتوزيعِ الأطعِمَةِ والمُشروباتِ على الطّالِبات ، ثمَّ الأطعِمَةِ والمُشروباتِ على الطّالِبات ، ثمَّ الأطعِمَةِ والمُشروباتِ على الطّالِبات ، ثمَّ مَ

طَلبت منهُن الأستاذة فائزة ، أن يَجلِسن على هَيئة دائِرة ليسترحن من اللّعب. ثمَّ أعلنت عن جائِزَةٍ قيمَتُها خَمسةُ جُنيهات ، لمنْ تَستَطيعُ من الطالِبات أن تَحكى حِكايةً عن شَخصِيَّةٍ إسْلامِيّة ، من النّساء خاصّة ، بشَـرطِ أن يَكـونَ مـا تَرويـهِ عـن هـذه فرَفعتْ ماجدَةُ يدَها مُستَأذِنَة ، فأذِنتْ لَها الأُسْتاذَةُ فائزَةُ بــالحَديث ، فقــالَت : ســأروى لكنُّ حِكايَةَ السَّيِّدَةِ فاطِمَةَ الزَّهراء \_ رضِي اللَّه عَنها \_ فصاحَتْ بعضُ الطَّالباتِ تُطالِب كلٌّ مِنهُنَّ أن تَقومَ هي بروايَةِ القِصَّة . فقالت عبير: أنا يا أستاذَةُ سأروى حِكايَةَ الساءَ بنتِ يَزيد ، فصاحَت الطالِبات كالمرَّةِ السّابقة .

فقالت أميرة: أمّا أنا فسَاحْكى حِكايَة السَّيِّدَةِ عائشَةَ أُمِّ المؤمِنين - رَضِى اللَّه عنها - فصاحت الطّالبات أنّهن يعرفن كلَّ شيءٍ عن أمَّهات المؤمِنين ..

قالتِ الأستاذَةُ فائزَة : الظّاهِرُ أَنّنا لن نَجِدَ الطّالِبةَ الَّتِي سَتَفُوز ، لأنَّ كلَّ الأسْماءِ التّبي ذُكِرت ، نَعرِفُ عنْها الكَثير . فجأةً رَفعت نُورا يَدَها عالِيا ، فأذِنَت لها الأسْتاذَةُ فائزَةُ بالحَديث فقالَت : أمّا أنا فسأتحدَّثُ عن أُمّ

الدَّرداء. فضحِكت بعضُ الطَّالِبات ، ظنَّا مِنهُنَّ أَنَّ نورا نَطقَت الاسْمَ خَطَا . فأعادَت نورا نُطقَ الاسْمَ خَطا . فأعادَت نورا نُطقَ الاسْمِ وقالَت : نعم سأَحكى لكُنَّ عن أُمِّ الدَّرداء .

سادَ صَمت عميق في هذه المرَّة ، على غيرِ العادَة ، ولم تَجدِ الأُسْتاذَةُ فائِزةُ من يَعترِضُ من الطّالِبات ، فقالَت : حَسنًا يا نُورا ، احكى لنا عن هذهِ الشَّخصِيَّة .

ثم طلبت من جَميع الطَّالِباتِ الصَّمتَ والهُدوء ، حتَّى تَنتَهِى نورا من قِصَّتِها .

\* \* \*

قالَت نورا :

كانت أمُّ الدَّرداءِ فقيهة عاقِلَة ، وعالِمة جَليلَة ، واسِعة الاطَّلاع ، وافِرَة الذَّكاء ، واهِدَة مُتقَشِّفة . روتِ الكثيرَ عن زَوجها أبى الدَّرداء ، وسَلمانَ الفارسيِّ اللَّذي آخي رَسولُ اللَّه \_ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم \_ بينه وبينَ زَوجها أبى الدَّرداء . كذلكَ روت عن أبى هُريْرَة ، وعن عائِشة أمِّ المُؤمِنين .

وروى عنها جَماعة من التّابعينَ الكِبار ، منهم جُبَيرُ بنُ نَضير ، وابنُ أخيها مَهدِى بنُ بنُ عبد عبد الرّهد ومولاها أبد عبد الرّهد ومولاها أبد عبد الرّها ورَجاءُ الأنصارِيّ ، وصفوانُ بنُ عبد الله ، ورَجاءُ ابن حيويّة ، وهلالُ بن يَسار ، وآخرون .

كما أورد عنها كل من مُسلِم ، وأبى داوُد ، والترمِدى ، وابنِ ماجَه ، وقد ذكرَها ابنُ سَميع في الطّبقةِ الثانِيةِ من تابعي أهلِ الشّام .

كان أبو الدَّرداء عُويْمِرُ بنُ مالِكٍ بن زَيد ، صحابيًّا من صَحابةِ رَسول اللَّه ـ صلَّـى اللَّـهُ عليه وسلَّم \_ بعدَ غَزوَةِ أُحُـد ، وكانَ فَقيهًا عاقِلاً حَكيما . قالَ عنه النّبيُّ الكُريم : (عُويمِرٌ حَكيمُ أُمَّتي ) . تزوَّجَ أبو الدَّرداء من زَوجَتِين ، عُرفت كِلتاهُما بِـأُمِّ الـدُّرداء . وتَميَّزتِ الأولَى باسْم أُمِّ اللَّارداء الكُبرَى ، والثَّانيَةُ باسْمٍ أُمِّ الدَّرداءِ الصُّغرَى . والكُبرَى

هى خَيِّرَةُ بنتُ أبى حَدرَدِ الأسْلَمِى ، تُوفِيت قبلَ أبى الدَّرداءِ بسنتَينِ بالشّام ، فى خِلافَةِ عُثمان ، والصُّغرَى هى بَطلَةُ قِصَّتِنا ، والمُها هُجَيمَةُ بنتُ حُيَى الوَصّابِيَّة الدِّمَشقِيَّة ، وتُعرفُ بأمِّ بلال ، وأمُّ الدَّرداءِ الصُّغرى ، وتوفِيت فى خِلافَةِ الأَمويّين .

كانت أمُّ السدَّرداءِ تَجلسُ لِلصَّلاةِ في صُفوفِ الرِّجال ، وكانت ملازِمَةً للعِبادَة ، لا تَفترُ عن الصَّلاة ، وكانت تُحبُّ مجالِسَ العُلَماء . وكان لَها مجالِسُ عِلىم بدِمشقَ العُلَماء . وكان لَها مجالِسُ عِلىم بدِمشقَ والقُدس ، ولها تلاميذُها من النساءِ والرِّجال .

وكانت لَها أقوال في العِلمِ والحِكمَة ، مِنها « أَفضلُ العِلمِ المَعرِفَة » و « تَعلَّموا الحِكمة في صِغارًا تَعمَّلوا بها كِبارا » و « ما وَجدتُ شيئًا أشفَى لصدرى و لا أحْرَى أن أصيبَ به الذي أريدُ من مَجالِس الذّكر » .

وكانت أمُّ الدَّرداء زاهِدةً ورِعَةً دائمةً التَّذكُر لِلمَوت ، وكان رجلٌ قد قال ها «إنّى لأجدُ في قلبي داءً لا أجدُ له دَواء ، وأجدُ قسوةً شديدةً وأملاً بعيدًا » . فقالت له : « إنّ شِفاءَك في اطلاعِك على القبور ، ومُشاهَدةِ المُوتَى » .

ولَّمَا تُوفَّى أبو الدَّرداء ، خَطبَها الْخَليفَــةُ مُعاويَـةُ بنُ أبى سُفيانَ لنَفسِـه ، فقالَت : « لا واللَّه لا أتَزَوَّجُ ثانِيَةً في الدُّنيا حتَّى أتزوَّجَ أبا الدَّرداء إن شاءَ اللَّهُ في الجَنَّة » . وكانتْ أمُّ الدَّرداء تَقضى وقْتَها مُعظَّمـةً عندَ بنى أُميَّة ، تقيمُ ببَيتِ المَقدس ستَّةَ أشهر وبدِمشق سـتَّةَ أشـهُر ، مُتفَرِّغَـةً للعِبـادَةِ والذِّكر ، ولِمَجالِس العِلم .

وكان الخَليفَةُ الأَمـوِيُّ عبـدُ اللَـكِ بـنُ مَروان ، يُجِلُّها ويُقدِّرُها ويَحضُـرُ مجالِسَ عِلمِها ، وكَانَ كثيرًا ما يجلِسُ إلَيها في مُؤخَّرِ المَجلِسِ بدِمَشْق . وحينَ يُنادَى للصَّـلاةِ كان يَقوم ، وتَقومُ أُمُّ الدَّرداءِ مُتوكِّئَةً عليه ، حتَّى يدخُلَ بِها المُسجِدَ فتَجلِسَ مَع النِّساء ، ويَمضى هو إلى المَقامِ ويُصلّى بالنَّاس .

وبعثَ عبدُ المُلكِ إليها فكانت عِندَه ، فلمّا كان ذات لَيلة ، قامَ عبدُ اللِّكِ من اللَّيل ، فدَعا خادِمَه فأبطأً عنْهُ فلَعَنه . فلمّا أصبحَ عبدُ الملِكِ قالتْ له أُمُّ الدَّرداء: « قد سَمِعتُكَ الَّليلةَ تَلعنُ خادِما » ، قالَ : « إنَّه أبطاً عنّى » . قالت : «سمِعت أبا الدّرداء يقول: قالَ رسولُ اللَّهِ \_ صلَّى اللَّهُ عليه وســـلّـم ـــــ : « لا يكــونُ اللَّعــانونَ شُــفعاءَ ولا شُهداءَ يومَ القِيامَه ». فاستحى مِنها

عبدُ المَلكِ ووَعدَها ألا يَعودَ إلى شَـتمٍ أو لَعنِ أبدا .

عُمِّرت أُمُّ الدَّرداء بعد وَفاةِ أَبَى السَّرداء ، وماتَت بعده بنحو نِصفِ قَرن ، فلقد كانت وماتَت بعده بنحو نِصفِ قرن ، فلقد كانت وفاة أبى الدَّرداء سنة ٣٣ هـ ، فى خِلافَة عُثمان وقبل مَقتلِه بعامَين ، أمّا وفاة أمّ الدّرداء فقد كانت سنة ٨١ هِجريَّة . ولقد دُفِنت فى دِمشق ببابِها الصَّغير ، وقبرُها لا يزال يُزار حتَّى اليَوم .

\* \* \*

قالتِ الأستاذَةُ فائزَةُ في رِضًا وسُرور : \_ إِنَّكِ تَستحِقِّينَ الجَائزةَ عن جَدارَةٍ يا نورا . ثمَّ طلبت من الزَّميلاتِ والطَّالِباتِ أن يُصفُقنَ لَها .

ثم نهضَ الأستاذة فائِزة ، وكذلك جميع المدرسات والطّالبات ، وتقدَّمت نحو نورا اللها ، وتُقدَّمت نحو نورا تَضُمُّها إلَيها ، وتُقدِّم لها قيمة الجائزة ، خَمسة جُنيهات ، ثمَّ سألتها عمَّن أخبرَها عن هَذهِ الشَّخصِيَّةِ الجَليلة .

فقالت لَها نورا: في بَيتِنا مَكتبة لأبي ، بِها كتب في كلِّ العلُوم . فعندَما أجدُ في وَقتى فَراغا أشغَلُ نفسي بقراءةِ الكُتب ، فتزيدُني عِلمًا ومَعرِفَة ، وأجدُ من أبي وأممى كلَّ تشجيع . قالت الأستاذة فائزة: في الحَقيقة يا ابْنتى لم أكن أعرف شيئًا عن أمِّ الندَّرداء، وقد عَرَفتُها الآن ، فشكرًا لكِ يا ابْنتى .